عبد محمد تحودة السحتار CENTENCE VERNE SERVICE CONTRACTOR CONTRACTOR

السَّلَّة الأولى قصِصَ لأسبُّياء

القضيض التيني

فالم المائيلين

تألیف عبد محمک نیجوده السحت ار

لناکث مکت بیمصیت ۲ سشارع کامل مسکرتی - الغوالا تزوج سيدُنا إبراهيم من السيدة سارَّة ، وعاش معها ، حتى كبرا فى السِّن ، ولم يكن هُما ولد . وكان للسَّيدة سارة جارية تسمى هاجَر . فقالت لزَوجها : ها نحنُ قد كبرنا فى السِّن ، وليس لنا أولاد ، لأننى أنا عقيم لا ألِد ، فتزَوَّج هذه الجارية ، لعلَّ الله يرزُقُك منها بغلام نفرح به فى حياتنا . قال لها إبراهيم : لا يا سارة . إننى أخشى أن تغارى من هاجَر إذا هى ولَدَت وأنتِ لا أولادَ لك .

قالت سارة: لا لا يا إبراهيم. إننى لن أغار بل سأفرَحُ إذا وَلدت هاجر ، وأعطانا اللَّه غلاما نفرحُ به جميعا .

ولو كانَ اللَّه يُريدُ أن يُعطينا أولادا لأعطانا .

عند ذلك تنووج إبراهيم من هاجر ، فحمَلت ياسماعيل ، ولم يكن إبراهيم يعلم أنها حملت .

## ۲

وفى ليلة كان إبراهيمُ جالسًا أمامَ خيمَتِه ، وزوجُه سارةُ فى داخلِها ، وإذا بثلاثةِ رجال ِ شبان يقولون : \_ السلامُ علَيكَ يا إبراهيم .

قال: وعليكم السلام. تفضَّلوا.

وأَمَرَ إبراهيمُ أَحَدَ أتباعه ، فذَبَحِ عِجْلا سَمِينا ؛ ليقدِّم لهم منه طعاما ، ويعملَ لضيوفِه وليمة .

ولمّا حضر الطعامُ قدَّمَ إليهم إبراهيم فلم يأكلوا ؟ فتحوَّف إبراهيمُ منهم وظنَّهم رجالا شرِّيرين أو لصوصا ، يقصدونَ قتلَه أو سرِقَتَه ، ولذلك لم يأكلوا من طعامِه .

فقال: مَن أنتم ؟

قالوا : نحنُ ملائِكة ، وقد جئنا لنُبَشِّرَك بغلام .

قال : لا تسخُروا منى ولا تستهزئوا بى . كيف تبشروننى بغلام وأنا رجلٌ شيخ .

قالوا: إنَّ اللَّه يُريد.

وسمعت السيدة سارَّة ذلك فضحكت واستغرَبت. فقال الملائكة لها: وأنتِ كذلك ستلدين ولدا اسمه إسحاق، الذى سيلِدُ يعقوب. فلَطَمت وجهها وقالت:

﴿ يَا وَيُلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزَ ، وَهَذَا بَعَلَى شَيْخًا ؟ ﴾ قال الملائكة : وهل تستكثرينَ هذا على الله ؟ قال إبراهيم : والآن إلى أين أنتم ذاهبون ؟ قالوا : إنّا ذاهبون إلى قَريةِ ابنِ أخيكَ لوط ، لنُهلِكَ قُومَه الكُفّار ، فلا ينجُو إلا هو والناسُ لنهلِكَ قُومَه الكُفّار ، فلا ينجُو إلا هو والناسُ

الطيبون ، أما بقيةُ قومه الذين يعملونَ أعمالا ردينة ، فإنَّهم سيُهلَكون جميعا ؛ وإنَّ مَوعِدَهم الصُّبحُ ؛ أليسَ الصُّبْح بقريب ؟

## 4

بعد عِدَّةِ أَشْهُر ولدت هاجرُ ولَدًا ، سمَّاه أبوه السماعيل . وكانت سارة لم تلِدْ إلى هـذا الوقـت ؛ فَفرِح إبراهيمُ بإسماعيلَ فرحا عظيما ؛ وأخَذَه وذهَب ليُرِيَه لزوجتهِ سارَّة . ولكنَّ سارَّة غارَت ْغَيرةً شديدةً حينَ رأت الطفلَ ؛ وقالت لإبراهيم : إمَّا أنا في هذا البيت ، وإما هاجرُ وولَدُها . اذهَب بهما بعيدا عنى ، فأنا لا أطيقُ أن أنظر إليه ، ولا إلى أمّه الجارية .

وحاوَلَ إبراهيمُ أن يُرضِيَها فلم تقبَلُ فتوكَّـلَ على الله ، وأخــذَ هـاجَرَ وابْنهَـا إسمـاعيل ، وذهَـب بهمـا بعيدا في الصحراء ، وصنع لهما خَيمـةً قُرْبَ المكانِ الذي فيه الكعبةُ الآن .

وقبلَ أن يترُكهما في الخيمة ويمشى ، راحَ يُصلّى لله ويدعوه ويقول:

﴿ رَبّنا إِنَّى أَسْكُنْتُ مِن ذُرِيّتِى بُوادٍ غيرِ ذِى زَرْعِ عِندَ بِيتِكَ الْمُحَرَّم ؛ رَبّنا لِيُقيموا الصّلاة ، فاجعَلْ عندَ بيتِكَ المُحَرَّم ؛ رَبّنا لِيُقيموا الصّلاة ، فاجعَلْ أفئِدة مِن الناسِ تَهْوى إليهم ، وارزقهم من التَّمواتِ لعلّهم يَشكرون ﴾ .

٤

أما هاجَرُ فَعاشَتُ أيامًا مع طِفلِها إسماعيل ، حتى

نَفِدَ المَاءُ الذَّى تَرَكَهُ لهما إبراهيم ، وعطِشَتْ فجفَّ لَبُنُها ، وعطِش الولدُ وجاع ، ولكنْ أينَ المَاءُ في هذه الصحواء ؟

تَرَكت هاجَرُ طفلَها في الخَيْمة ، وخرجَت تبحث عن الماء في الصحراء ؛ فلم تجِدْ للماء أثرا ، وكانت الشمسُ ساخِنةً والجوُّ مُحْرِقا ، وكلَّماً فكَّرَت في أن تعود إلى الخَيمة قالت : وإسماعيل ؟ كيف أرجع له من غير ماء ، فيموت من العَطشِ وهو طفلٌ صغير . وراحت تسعى بين جبل الصفا وجبل المروة سبع مرات ، وهي تبحث عن الماء فلا تجده .

وأخيرًا جفَّ ريقُها ، وانعَقَدَ لسانُها من العطش ، فعادَت وهى مُتْعَبَة ، تسيرُ قليلا وتقَّعُ على وجهِها في الرمال ، ثم تنهَض فتسير . وبَعْدَ جُهد ِ شديد قرُبَت من الحيمة وهـ عظُنُّ أنَّ إلَّ السماعيلَ طفلَها قد مات من الجوعِ والعطش ، الأنّها لم تُرضِعْهُ من زمن ِ طويل .

\* \* \*

ولكنها نظرت فدهِشَتْ: هذا هو إسماعيلُ يُخبُو ويَبْتَسِم ويُشيرُ لها بيديه! كيف لم يُمتْ يا ألله؟ لم يمت لأنه وهو يَحْفِرُ بأصابعه في الرمال ، نَبَعَت عَينُ زَمْ زَمْ وفاضَ منها الماء ، فشرب منه و «بطبط» بيديه ورجليه .

وارتمت هاجَرُ على الماء تشربُ وتشرب ، ثم تضُمُّ إسماعيلَ وتُقَبِّلُه وتقول : الحمدُ لله ، الحمدُ لله . مرَّ جماعةٌ من الأعرابِ بهذا المكانِ . فوقَعَ نظَرُهُمْ على الماءِ يفيضُ من بئرِ زمزم ، وكانوا يعرفونَ أنَّ هذه الجهة ليسَ بها ماءٌ ولا زَرْع ؛ فاستَغْرَبوا وذهبوا إلى خيمةِ هاجر ، فسألوها : من أينَ جاء هذا الماء ؟ فأخبَرَتهم بالقصة ، فقالوا : هذا طِفلٌ مبارَكٌ سعيد .

ونصبوا خيامهم بجانب الماء ، وبجانب هذا الطفلِ الذي ينبع على يديه الماء . وسَمِعَ الله دعاء سيّدنا إبراهيم ، فجعلَ قلوبَ هؤلاء الأعرابِ تميلُ إلى إسماعيلَ كما قال : ﴿ واجعلُ أفْئِدَةً من الناسِ تهوي إليهم ﴾ . وامتدت الخيامُ حول خَيمَةِ هاجر ، وأصبحَت قرية كبيرة .

وجاءً إبراهيم بعد فترة ٍ ليرى ماذا جرى لابنه

وزوجتِه هاجَر . فلمَّا رأى هذه الخيامَ الكثبيرةَ لم يَعرِفَ المكان ، وظنَّ أنهُ تاه ، وأرادَ أن يَنصَرِف . ولكنه سأَلَ واحِدًا من الأعراب ، فأخبَرهُ أن هاجَرَ وإسماعيل هنا ، ودله على خيمتهما .

ولمَّا قَابَلَهما ضَمَّهما إلى صَدْرِه وبكى ، وعرَفَ أَنَّ اللَّه استجابَ دعاءَه ، فصلى لله ركعتين في مكان الله استجاب يُحجُّ المسلمون الآن إليها . الكعبة التي يُحجُّ المسلمون الآن إليها . ثمَّ عادَ مطمئِنًا .

٦

اعتادَ إبراهيمُ أن يأتِي كل عام مسرة إلى هذا المكان ، ليرى ولدَه وزوجَته ، ويصلّى لله فيه . ومرَّت السنوات ، وصار إسماعيلُ فتي صَبُوحًا جَميلا ، وكان مؤمنًا بالله ، لا يَعْبُدُ الأصنام ، بل

يعبُد الله ؛ لأنَّ أباهُ علَّمَهُ الصلاة لله وهو صغير . وفي ليلة كان أبراهيمُ نائِمًا، فرأَى في منامِهِ هاتِفًا

يقولُ له : إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكَ أَنْ تَذَبَحَ ابنَكَ إسماعيل .

ونهَضَ إبراهيمُ من نومِه فقال : يا ربِّ ، إذا كنت تريدُ أن أذبح ابنى فإنّى مُطيع . ثم نامَ ثانيةً فرأى هذا الهاتف يقول له : إنَّ اللّه يأمُرُكَ أن تذبَحَ إسماعيل . فنهضَ من نومِه وصلى ركعتين وقال :

يا ربِّ ، إذا كنت تريد أن أذبحَ ابنى فإنَّى مُطيع . ثم نام ثالثةً فرأى الهاتفَ يقول له : إنَّ اللَّه يـأُمُرُك أن تذبَحَ ابنك إسماعيل .

فنهض وهو يقول: الآن لا بدلى أن أطيع.

ذهب إبراهيم إلى مكان إسماعيل ، واستصحبه معه إلى خارج الخيام ، وصعد به إلى قمّة الجبل . وهناك قال له : ﴿ يَا بُنَى إنى أرى في المنام أنى أذبَحُك . فانْظُرُ ماذا ترى ؟ ﴾ .

﴿ قَالَ : يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَر ، سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّابِرِينَ ﴾ .

ولم يُرِدْ إبراهيمُ أن يرى ابنهُ السِّكِّين ، فَرَبَط يديه خلْفَه ، ونَكَّس وجهَه إلى الأمام على الصَّخرة ، وأخرَجَ سكينته الماضية ، وتشَجَع ، وقال : يا ربِّ هأنذا أَنفَذُ إرادَتَك . ثم نَزَلَت يده بالسكين .

وقبل أن تصل إلى عُنُق إسماعيلَ سِمِعَ إبراهيمُ هاتف يقولُ له : ﴿ يَا إبراهيم قد صَدَّقْتَ الرؤيا ... ﴾ . ونظَرَ فإذا كبشٌ عظيمٌ في يَدَىُ مَلَك ، وهو يقول له : اذبح هذا الكبشَ بدلا من إسماعيل . فلقد فداهُ الله به لِيعِيش .

ولَقَط إبراهيمُ نفسَه ، وفك رباط ابنِه ، وتسلّم الكبش فذبَحه ؛ وراح يُصلّى شكرًا لله على فديتِه . ومن يومِها ونحن نضحًى كبشًا في عيدِ الأضحى ، شكرًا لله على غيدِ الأضحى ، شكرًا لله على نجاةِ إسماعيلَ ، ونُطْعِم لحمَه للمساكين .

## ٨

بعدَ ذلك أمَرَ اللَّه إبراهيمَ وإسماعيلَ ببناءِ الكعبة . فراح كلُّ منهُما يقطع الأحجارَ ويعجن الملاط . وأخذ البناءُ يرتفع يومًا بعد يوم ، وإبراهيمُ وإسماعيلُ عُرِحانِ بتنفيذِ أمْرِ اللَّه ، وهما يصليان ويدعوان :

﴿ رَبّنا تَقَبّلْ منا إنّك أنت السميعُ العليم . ربّنا واجْعَلْنا مسلِمَة لك ﴾ . ومن ذريّتِنا أمّة مُسلِمة لك ﴾ . وبعدما انتهى البناء كُله ، قال الله لإبراهيم : هذا بيتى عَرَّفْتُكَ مكانه ، وسَلَّمتُه إليك لتبنيه ، وأمَرْتُك : ﴿ أَنْ لا تُشْرِك بي شيئا ، وطهِّرْ بيتي للطَّائِفينَ والقائِمينَ والرُّكِّعِ السُّجُود . وأذّنْ في النَّاسِ بالحجِّ يأتوكَ رجالا وعلى كلِّ ضامِر يأتِينَ من كلِّ فَجِّ عميق ﴾ .

وأذَّنَ إبراهيم في النَّاسِ بالحج ، فجاءَ الناسُ من كل مكان . وعلَّمَ اللَّه إبراهيم وإسماعيلَ طريقة الحج ، فكانا يُعَلِّمان الناسَ كيف يَحِجُّون . ومن ذُرِّية إسماعيلَ جاءَ نبيُّنا محمد عَلِيلَةٍ ، ومن ذُرِّية إسحاق كان يعقوب ويوسف وموسى وداود وسليمان .